3







أمًا الأسدُ فإنه بعد أنْ قَتَلَ الثُورُ نَدِمَ نَدَمَا شَعِيدًا وَقَالَ:

لقد فجعتُ بقَتْل أعزَ أصنتاني ، وخير مُستَشَعَاري واقْضل ناصتح أمين لي ؛ كَيْفَ حَدَث نَئِكَ في لَحَظَة غَضَب مِنِي ؟!

رَبُمًا كَانَ بَرِينًا أَوْ مَكْذُوبًا عَلَيْهِ ؟!

ثُمُ تَذِكُر كَيْفَ نَحْلَ الثُورُ عَلَيْهِ غَاضِيًا وَثَائِرًا فَقَالَ :

لكِنْهُ كَانَ حَرِيضًا عَلَى قَـتُلِي .. لَوْ لَمُ اقْـتُلُهُ أَنَا لَسَارَعَ هُوَ لِقَتْلِي .. لَوْ لَمُ اقْـتُلُهُ أَنَا لَسَارَعَ هُوَ لِقَتْلِي ...







فَنْهَضَنَتِ الأُمُّ ، مُتُجِهَةً إلى الأسندِ ، فَلَمَّا دَخَلَتُ عَلَيهِ ، وَنْظُرَتُ إِلَيهِ وَجَدَنْهُ يَجْلِسُ حَزِيدًا مَهْمُومًا عَلَى صَدِيقِهِ (شَيْرُبِة) فَقَالَتْ لَهُ :

منا هٰذَا الْحُرِّنُ الَّذِي بَعْلُو وَجِنْهَكَ ، وَالضَّيْقُ الَّذِي يَمْلاً صَدَّرَكَ ،
 والْهَمُّ الَّذِي بِكادُ يَقْتُلُكَ بَا بُنَى ؟!

فَتُنَّهُدُ الأَسِندُ فِي ضِيقٍ ، وَقَالَ فِي أَلَّمٍ :

- يُحْزِنُنِي قَتَلُ (شَيْتُرِبَةً) وَلَا تَنْسَنَى يَا أُمَّى أَنَّهُ كَانَ خَيْرَ صَاحِبِ ، وَأَخْسَنَ مَنْ أَسْتَشْبِيرُهُ فِي أُمُورِي كُلُهَا ، وأَبُثُهُ أَسْتُشْبِيرُهُ فِي أُمُورِي كُلُهَا ، وأَبُثُهُ أَسْرُارى حُلُوها وُمُرُها ..



## فَقَالَتُ الأُمُّ مُعَاثِيَةً :

- وكنيف تُقدمُ عَلَى قَتُل (شنتُرية) دُونَ علْم أَوْ يَقِينَ بِغَدَاوِتِهِ ، وَحَتُى قَبُلُ أَنْ تُثَنِيهِ .. وَلَوْلا وَحَتَى قَبُلُ أَنْ تُثَنِيهِ .. وَلَوْلا أَنْ يَلْحَقْنِي الْاِنْمِ وَيَركنِنِي الدَّنْبِ بَسْبِ إِذَاعَةَ الْأَسْرَارِ ، لأَخْبَرُتُكُ بِمَا عَلَمْتُ ..

## فقال الإسد

۔ إذا كان عبدت رأى يا أمى فيما حدث فلا تحقيه على وإنْ كان احدُ قد آذاع اليك سرا فأخبريني به ...

فَاحْتِرِيَّهُ الأَمْ بِكُلِّ مَا أَخْتِرَهَا بِهِ النَّصِرُ ، دُونَ أَنْ تَذْكُرَ لَهُ أَنْ النَّمَرَ هُو الَّذِي بَاحَ النِّهَا بِذَلِكَ .

فَعلمَ الأَسْدُ أَنَّ (دَمُنَةً) قَدُّ كَذَبَ عَلَيهِ وَخَدَعَهُ ، وَأَنَّهُ مَسْنَى بِالْفَدُرِ وَالْخَدَانَةُ بَيْنَهُ وَبَـيْنَ ﴿ (شَيْرَبَةً) حَتَّى أَوْقَعَ بَيْنَهُمَا ...





## فقالت الأُمُّ:

- أَنْتَ أَنْرَى بِجُرِمِكِ وَأَعْلَمُ بِذَنْبِكِ ..

فقال (دِمُنةُ) مُرَاوِعًا:

- مِنَ الصنوابِ اللَّ يَعْجِلَ الْمَلِكُ فِي قَتْلِي ، لِمُجَرُدِ كَلام كَاذِبِ
قَدْ يَكُونُ سَمِعَهُ عَنِّى .. لَسِنْتُ اقُولُ ذَلِكَ خَوْقًا مِنَ المَوْتِ ، لأَنْ كُلُّ
حَى لا بُدُ انْ يَدُوقَ الْمَوْتَ مَهْمَا طَالَ فِي الْحَيَاةِ عَمْرُهُ ..
فَقَالَ أَحَدُ الْحَاضِرِينَ :

- إِنُّكَ تَقُولُ ذَلِكَ خُوفًا مِنَ الْمَوْتِ ، وَالْتِمَاسَا لِعُذْرِ تَقَرُّ بِهِ مِنْهُ .. فَقَالَ (دِمْنَةُ) :

- وَمَا الْعَيْبُ فِي الْ يَلْتُمِسَ الإِنْسَالُ لِنَفْسِهِ عُذْرًا يَنْجُو بِهِ مِنَ الْمُؤْتِ؟! الْمُؤْتِ؟! الْمُؤْتِ؟! هَلُ هُنَاكَ أَغْلَى مِنَ النُفْسِ؟!

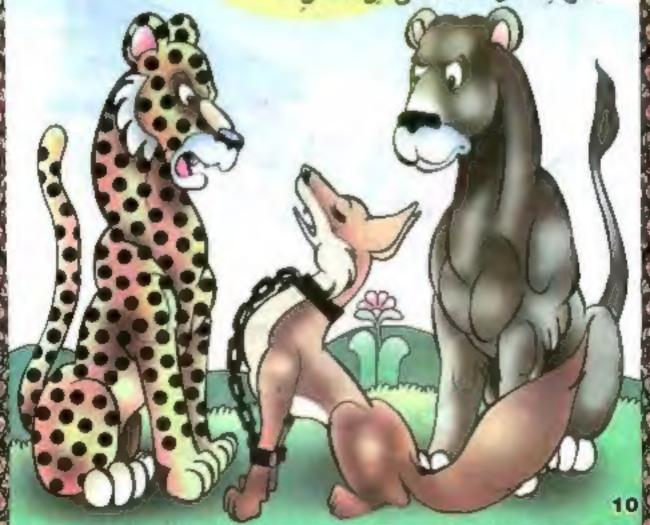





وَفِي أَثْنَاءِ النَّيلِ أَرْسَلَ (دِمْنَةُ) إِلَى أَخِيهِ (خَلِيلَةً) فَحَضَّرَ إِلَيْهِ مُتَذَفِّيًا ..

وَلَمُّا رَآهُ (كَلِيلَةُ) فِي قُنُودِهِ دَاخِلِ السَّجِّنِ بِكَى مِنْ مَنْظُرِهِ وَقَالَ لَهُ: - هَلُّ رُآيِتَ بِا آخِي عَاقِبَةً عَدِمِ اسْتَبَعَاعِكَ إِلَى نُصِّحِي وَمَشْيْطِكُ بَيْنَ الثَّاسِ بِالنَّمِيمَةِ ، وَقَتْلِكَ الْإِبْرِياءَ بِالغَدِّرِ وَالْخَدِيعَةِ ..

لَقَدُّ نَصَحَتُكَ ، لَكِنْكَ لَمُ تَسَنَّتُمِعٌ إِلَى نُصَنَّحِى ، وَلَوْ اثْنِي كُنْتُ قَدُّ قَصَدُرْتُ مَعَكَ فِي النُّصِيحَةِ ، وَوَافَقَتُكَ عَلَى فِعَالِكَ الْقَبِيحَةِ ، لَكُنْتُ شَرِيكَكَ فِي الْجُرْمِ ، وَكُنْتُ مَعَكَ الآنَ فِي السَّجُنَ ..

فقال (دمنة):



وكَانَ قَريبًا مِنْهُمَا فِي السَّجْنِ فَهْدٌ مِنْ الْحُرُاسِ ، فَسَمَعَ كَالْمُهُمَا ، وَعَلِمَ أَنُ (دِمْنَةَ) مُجْرِم ، وَأَنُ (كَلِيلةً) بَرِيءً ، فَحَفِظَ مَا دَارَ بَيْنَهُمَا مِنْ حُوارٍ ، حَتَى يُدُلِيَ بِهِ إلى الْقَاضِي ، إذَا احْتَاجَ إلَى شُهُود ..

وُفِي الصَّنِيَاحِ جَلَسَ الْقَاضِي فِي صَجَّلِسِهِ ، وَأَمَّرَ الْحُرُّاسُ أَنْ يُحْضِرُوا (دَمُنَّةً) مِن السَّجِّن ، حَتَّى تَبِّداً إِجِراءَاتُ مُصَاكِمَتِهِ الْعَلَّنِيَّةِ ، وَالْتِي حَضِرِهَا الْجُنَدُ وَالْكَثِيرُ مِنَ الرَّعِيَّةِ ..

وبدأ القاضي افتناح المحاكمة بقوله:

- أيُّها الحِمْعُ ، لَقَدْ عَلِمِتُمْ أَنَّ الْمَلِكَ ، سَيْدُ السَّبَاعِ ، قَدْ أَصِنَائِهُ الْكَثِيرُ مِنَ الْغُمْ وَالْهُمْ ، لِقَتْل صَدِيقَهِ وَآخْلُص أَعُوانِهِ وَمُسْتَشْنَارِهِ الْكَثِيرُ مِنَ الْغُمْ وَالْهُمْ ، لِقَتْل صَدِيقَهِ وَآخْلُص أَعُوانِهِ وَمُسْتَشْنَارِهِ



النَّاصِحِ الأَمِينِ (شَبِتْرِبَةُ) لأَنَّهُ يَرَى انَّهُ قَتَلَ (شَنَّرِبَةً) بِغَيْرِ ذَنبِ جُذَاهُ ، وَآنَهُ لَوْلا كَذِبُ (دِمْنَةً) وَسَعْيُهُ بِالْكَذِبِ وَالنَّمِيمَةِ بَيْنَهُمَا مَا قَتَلَهُ ..

ثُمُ نَظَرَ إِلَى الْجَعْعِ الْحَاشِدِ النَّذِينَ حَضَرُوا لِشْهُودِ الْمُحَاكَمَةِ وَقَالَ:

مَعْلَى ای شَمْحُص مِنْکُمْ بِعْلَمُ ای شَیء مِنْ آمَر دَلِكَ الْحَائِنِ (دِمْنَةً) سَواءُ اکان خیرا آو شرا آن بِتَقَدُم إلى هُنَا ويُخْبِرنِي به ، حَتَّى بَسْمَعُهُ الْجَمِيعُ ، وَحَتَّى نُثْبِتُ آنُ (دِمْنَةً) بَرِيءُ فَإِنْ ثَبَتَ ذَلِك بِرَانَاه ، وَإِنْ كَانَ جَانِيًا حَكَمْنًا عَلَيهِ بِالْقَتْلِ عِقَابًا عَلَى قَتْل (شَبْرِيةً) ... وَأَضَافَ الْقَاضِي مُحَدِّرًا :

\_ وَإِيَّاكُمْ وَشَـهِادَةَ الرُّورِ أو الْكَذِبِ ، لأَنَّ مِنْ أَعْظُمِ الْخَطَايَا

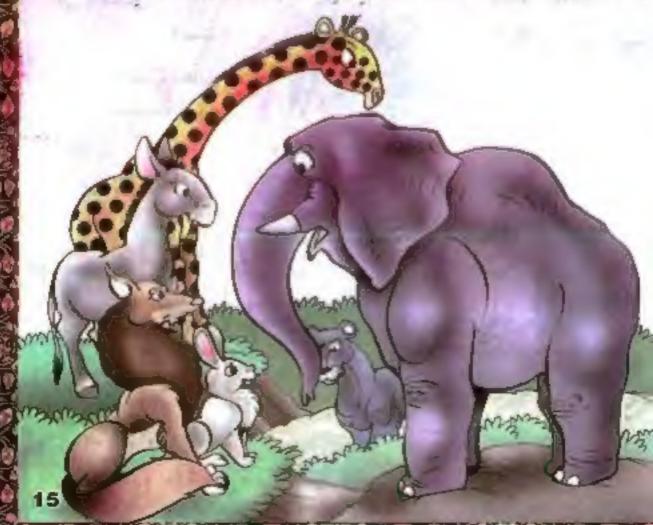

شبهادة الزُّور .. ومِنْ أَعْظَمِهَا أَنْضُنَا قَـثُلُ الْبَرِيءَ بِدُونَ ذُنُبٍ والسَّغْي بَيْنَ النَّاسِ بِالْغَيْبَةِ والنَّمِيمَةِ والْكَذِبِ والإِيقَاعِ بَيْنَهُمَا ، حَتَّى يَقْتُلُ بِغُضْنَهُم بِغُضْنَا ، كَمَا حَدِثْ ..

وَمَنَّ عَلَمَ شَيْتُ مَنْ جُرِم و (دِهْنَةَ) وَأَخْفَاهُ بِكُونُ مُشَارِكًا لَهُ في الاِثْم وَالْجَرِيمَةِ ، وَسَيَنَالَهُ مِثْلُ مَا يِنَالُ (دِهْنَةً) مِنَ الْعِقَابِ ..

فَقَالَ (دِمُنَةً) مُحَدِّرًا فِي تَبِجُّحٍ:

مِنْ شَهِدَ بِمَا لَمْ بِرَ أَوْ بِسَنْمَعُ كَانَ أَشَدُ كُرِمُا مِمُنِ أَرْتَكُبُ الْجُرِمَ نَفْسَهُ ، وَأَنَا أَحَذَرُكُمْ مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَى زُورًا ، حَثَى تُلَفَّقُوا لِيَ التَّهْمَةَ ، وَتُرْضُوا الأَسَدَ ...

وَهُنَّا قَامَ الْحَنِرِيرُ وَقَالَ :

- أَنَا لَدَى مَا أُحَبِّ أَنْ أَدْلِيَ بِهِ بِخُصُوصِ ذَلِكَ الْمُجْرِمِ الْوَاقِفِ رقم الإيداع ١٠١٧٢ والترقيم الدولي : ٧ - ٣٤٥ - ٢٦٦ - ٢٧٧ الْكِتَابُ الْقَادِمُ ا مُحَاكِمَةُ دِمْنَةً . soft.